## ٱلثمن الأولُّ من الْحزبُ الخامس وُ الثلاثون

رأنته ألتخمز الرجيم قَدَاَفَلَحَ أَلْمُومِنُونٌ ۞ أَلذِينَ هُمْ فِي صَلَانِهِمْ خَلْيْعُونٌ ۞ وَالذِينَ هُمُ عَنِ اللَّغُومُ عُرِضُونٌ ۞ وَالذِينَ هُمُ لِلزَّكُوةِ فَلْعِلُونٌ ۞ وَالذِينَ هُمْ لِلْفُرُوجِهِ مُ حَلِفِظُونَ ۞ إِلَّا عَلَىٰٓ أَزُوَجِهِمُ، أَوْمَامَلَكَتَ ٱبْمَانُهُمُ فَإِنَّهُمْ غَيْرُمَلُومِينٌ ۞ فَتَنِ إِبْنَغِيٰ وَرَآءَ ذَالِكَ فَأَوْلَيَّكَ هُمُ الْعَادُونَ ۞ وَالْذِينَ هُمْ لِلْأَمَانَانِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونٌ ۞ وَالْذِينَ هُمْ عَلَىٰ صَلَوَانِهِمُ يُحَافِظُونَ ۞ أَوُلَيِّكَ هُمُ الْوَارِثُونَ ۞ أَلذِينَ يَرِنُونَ أَلْفِرَدَوْسٌ هُمُ فِهِهَاخَلِدُونَ ۞ وَلَقَدُخَلَقُنَا أَلِانسَانَ مِن سُلَلَةٍ مِّنطِينٍ ۞ شُمَّ جَعَلْنَهُ نُطُفَةً فِي فَرَادٍ مَّكِينٌ ۞ ثُمَّ خَلَقْنَا أَلنُّطُفَةَ عَلَقَةَ فَخَلَقْنَا ألْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقُنَا أَلْمُضْغَةَ عِظْنَا فَكَسَوْنَا أَلْعِظْمَ لَحَـُمَا ثُمَّ أَنشَأْنَهُ خَلْقًا ـ اخَرَّ فَنْبَارَكَ أَلَّهُ أَحْسَنُ أَكْوَلِقِينٌ ۞ ثُمَّ إِنَّكُمُ بَعُدَ ذَالِكَ لَمَيِّتُونَّ ۞ ثُمَّ إِنَّكُمُ يَوْمَ أَلْقِيتَامَةِ ثُبُعَثُونَّ ۞ وَلَقَدُ خَلَقُنَا فَوُقَكُمُ سَبُعَ طَرَ إَبِقَ وَمَاكُنَّا عَنِ أَنْخَلُقِ غَلِفِلِينَ ٥ وَأَنْذَلْنَا مِنَ أَلْتَمَآءَ مَآءَ بِقَدَرِ فَأَسْكَتَاهُ لِهِ إِلَا رُضَّ وَإِنَّا عَلَىٰ ذَهَابِ بِيء لَقَادِرُونٌ ۞ فَأَنشَأْنَا لَكُمْ بِيء جَنَّاتِ مِّن يْخِيلِ وَأَعْنَبِ لَّكُورُ فِبِهَا فَوَاكِهُ كَنِيرَةٌ وَمِنْهَا تَا كُلُونَ ۞ وَشَجَرَةَ نَخَرُجُ مِن طُورٍ سِينَآءَ تَنْبُتُ بِالدُّهُنِ وَصِبْغِ لِلاَكِلِينَّ ۞ وَإِنَّ لَكُوْ فِي إِلَّانْعَلِمِ لَعِبْرَةَ نَشَيْقِيكُمْ مِّمَّافِ بُطُونِهَا وَلَكُو فِيهَا مَنَافِعُ كَنِيرَةٌ وَمِنْهَا تَاكُلُونَ ۞ وَعَلَيْهَا وَعَلَى أَلْفُلُكِ تُحْمَلُونٌ ۞ وَلَقَدَ أَرْسَلُنَا نُوحًا إِلَىٰ فَوْمِهِ عَفَقًا لَ يَا قَوْمِ إِنْحَبُدُواْ اللَّهَ مَا لَكُمُ مِّنِ إِلَّهِ غَيْرُهُ وَ أَفَلَا تَنَّقُونَّ ۞ فَقَالَ أَلْتَلَوُّا

فَقَالَ أَلْمَلُؤُا ۚ الَّذِينَ كَفَرُواْ مِن قَوْمِهِ ۚ مَا هَاذَاۤ إِلَّا بَشَرٌ مِّثْلُكُم يُرِيدُ أَنْ يَتَفَضَّلَ عَلَيْكُرُ وَلَوْشَآءَ أَلَّهُ لَأَنزَلَ مَلَيِّكَةً مَّا سَمِعُنَا بِهَاذَا فِي ءَابَآيِنَا أَلَاقَ لِبِنَ ﴿ إِنَّ هُوَ إِلَّا رَجُلٌ بِرِهِ جِنَّةٌ فَنَرَبَّصُواْ بِهِ حَتَّى حِينٌ ۞ قَالَ رَبِّ إِنصُرُ فِي بِمَا كُذَّ بُونٌ ۞ فَأُوْ حَبِّنَآ إِلَيْهِ أَنِ إِصْنَعِ إِلْقُلُكَ بِأَعَيُنِنَا وَوَحِيِنَّا فَإِذَاجَآءَا مُرُنَا وَفَارَ أَلْتَنُّورُ فَاسِّلْكَ فِبِهَا مِن كُلِّ زَوْجَيْنِ إِثْنَيْنِ وَأَهْلَكَ إِلَّا مَنِسَبَقَ عَلَيْهِ اِلْقَوَلُ مِنْهُمْ وَلَا تُخَطِبُنِ فِي الذِينَ ظَلَوُا إِنَّهُ مُثَّغُرَقُونَ ۗ فَإِذَا السَّتَوَيْتَ أَنَتَ وَمَن مَّعَكَ عَلَى أَلْفُلْكِ فَقُلِ الْحَمَّدُ لِلهِ الذِ عَ بَجِيْنَامِنَ أَلْقَوْمِ الظَّالِمِينَ ۞ وَقُل رَّبِّ أَنْزِلْنِهِ مُنزَلًا مُّبَارَكًا وَأَنْتَ خَيْرُ الْمُعْزِلِينَ ۞ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَايَنتِ وَإِن كُنَّا لَمُبْتَلِينَّ ۞ ثُمَّ أَنْشَأْنَا مِنْ بَعَدِ هِمْ فَرْنَا - اخَرِينَ ۞ فَأَرْسَلُنَا فِبِهِمْ رَسُولًا مِّنْهُمْ، أَنُ اعَبُدُ وَا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنِ اللَّهِ عَيْرُهُ ۚ أَفَلَا تَتَّقُونَّ ۞ وَقَالَ ٱلْمُتَلَاُّمِن قَوْمِهِ الدِينَ كَفَرُواْ وَكَذَّبُواْ بِلِقَاءِ اللاخِرَةِ وَأَثَرَفُنَاهُمُ فِي أَكْتِبَوْةِ أَلْدُنْيِا مَا هَاذَآ إِلَّا بَشَرُّ مِّثَلُّكُو يَاكُلُ مِمَّا تَاكُلُونَ مِنْهُ وَيَشْرَبُ مِمَّا نَشْنُرَبُونَ ١٠ وَلَبِنَ اَطَعَتْم بَشَرًا مِّثْلَكُمْرُ وَإِتَّكُمْ وَإِنَّا لَكُ تَّخَلِيرُونَ ۞ أَيَعِدُ كُرُو أَنَّكُمُ وَإِذَا مِنْتُمْ وَكُنْتُمْ ثُنَرَابًا وَعِظَمًا اَتَّكُمُ تَخُذُرَجُونَ ۞ هَيُهَاتَ هَبْهَاتَ هِبْهَاتَ لِمَاتُوعَدُونَ ۞ إِنَّ هِيَ إِلَّا حَيَا نُنَا أَلَدُّ نَبِا نَمُونُ وَنَحُبِا وَمَا نَحَنُ بِمَبْعُونِينَ ۞ إِنَّ هُوَ إِلَّا رَجُلُ إِفْنَرِيْ عَلَى أَللَّهِ كَذِبًا وَمَا نَحُنُ لَهُ وِبِمُومِنِينٌ ۞ قَالَ رَبّ

قَالَ رَبِّ اِنصُرْنِهِ بِمَا كُذَّ بُونِّ ۞ قَالَ عَمَّا قَلِيلٍ لَّيُصِّبِعُنَّ كَادِمِينَّ ۞ فَأَخَذَ تُهُمُ مُ الصَّيْحَةُ بِالْحَقِّ فِحَكَلْنَهُمْ غُنَاءً فَبُعُدًا لِّلْقَوْمِ إِلطَّالِمِينَ ١ ثُمَّ أَنشَأْنَا مِنْ بَعَدِهِمُ قُرُونًا - اخَرِبنَّ ١ مَا تَسَيِقُ مِنُ امَّةٍ آجَلَهَا وَمَا يَسَتَنْجِرُونٌ ١٠ شُمَّ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا تَنْبُرا كُلُّمَا جَاءَ امَّةَ كَرَّسُولُهَا كَذَّبُوهُ فَأَنْبَعْنَا بِعُضَهُم بَعُضًا وَجَعَلْنَاهُمُ وَ أَحَادِيتٌ فَبُعُدًا لِقَوْمِ لِلَّا يُومِنُونٌ ١٠ الْحَادِيتُ الْسَلْنَا مُوسِىٰ وَأَخَاهُ هَرُونَ بِعَايَانِنَا وَسُلُطَانِ مِّبِينٍ ﴿ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَمَلَإِ يْرِءِ فَاسْتَكُبَرُواْ وَكَانُواْ قَوَمًا عَالِينٌ ١٠ فَقَا لُوَا أَنْوُمِنُ لِبَشَرَيْنِ مِثُلِنَا وَقُومُهُمَا لَنَاعَبِدُونَ ۞ فَكُذَّبُوهُمَا فَكَانُواْمِنَ أَ لَمُهُ لَكِينٌ ١ وَلَقَدَ-انَيْنَا مُوسَى أَلْكِنَبَ لَعَلَّهُمْ يَهُتَدُونَ ١ وَجَعَلْنَا اِبْنَ مَرْبَهُمَ وَأَمُّلُهُ ءَايَةً ۗ وَءَا وَيُنَاهُ مَآ إِلَىٰ رُبُوةٍ ذَاتِ قَرادٍ وَمَعِينٌ ۞ يَكَأَيُّهُا أَلرُّسُلُ كُلُواْمِنَ أَلطَّيِّبَنتِ وَاعْمَلُواْ صَلِحًا إِنَّهِ بِمَا تَغُلُونَ عَلِبُمُ ۞ وَأَنَّ هَاذِهِ وَ أَمُّنكُمُ وَ أَمُّنكُمُ وَ أَمُّنكُمُ وَالْمَا تَغُلُونَ عَلِبُمُ ۞ وَأَنَّا رَبُّكُمُ فَاتَّقُونَّ ۞ فَنَقَطَّعُواْ أَخَرَهُم بَبْنَهُمْ زُبُراً كُلُّ حِزْبِ بِمَا لَدَيْهِمْ فَرِحُونَ ١٥ فَذَرُهُمْ فِي غَمْرَتِهِ مَحَتَّى حِينٌ ١٤ أَيَعْسِبُونَ أَنَّا نُمِدُّهُم بِهِ عِن مَّا لِ وَبَنِينَ ۞ نُسَارِعُ لَهُمْ فِ إِلْخَيْرَتِّ بَلِلَّا يَشَعُرُونً ۞

إِنَّ أَلْذِينَ هُم مِّنُ خَشَّيَةِ رَبِّهِم مُّشُفِقُونَ ۞ وَالَّذِينَ هُم بِعَايَاتِ رَبِّهِمْ يُومِنُونَ ۞ وَالذِينَ هُم بِرَبِّهِمْ لَا يُشْبِرِكُونَ ۞ وَالذِينَ يُونُونَ مَآءَاتُواْ وَقُلُوبُهُ مُوجِلَةٌ أَنَّهُمُوهِ إِلَىٰ رَبِّهِمْ رَاجِعُونَ ۞ أَوْ لَإِكَ يُسَارِعُونَ فِي إِلْخَيْرَاتِّ وَهُمْ لَمَا سَابِقُونٌ ۞ وَلَا نُكِلِّفُ نَفُسًا إِلَّا وُسُعَهَا وَلَدَيْنَا كِنَبْ يُنطِقُ بِالْحَقّ وَهُمَّ لَا يُظْلَمُونَ ۞ بَلْ قُلُوبُهُمْ فِي غَمْرَةِ مِنْ هَاذَا وَلَهُمُ وَأَعْمَالُ مِين دُونِ ذَالِكٌ هُمُ لَمَا عَلِمُونٌ ﴿ حَتَّى ٓ إِذَاۤ أَخَذُنَا مُثَرَفِهِمِ بِالْعَذَابِ إِذَا هُمْ يَجُكَرُونَ ١ ﴿ لَا تَجَكَرُواْ الْبَيْوُمُّ إِنَّكُمْ مِّنَّا لَانْنَصَرُونٌ ۞ قَدْ كَانَتَ ـ ايَنِيْةِ تُنتَٰلِىٰ عَلَيْكُمُ وَكُنتُمْ عَلَىٰٓ أَغْقَابِكُو نَنكِصُونَ ۞ مُسْنَكِبِينَ بِدِّ سَلِمِرًا ثُمُجِهُونَ ۞ أَفَلَمْ يَدَّبَّرُواْ الْقَوْلَ أَمْجَاءَ هُم مَّا لَوْ يَاتِ ءَابَآءَ هُمُ الْأَوَّلِينَ ۞ أَمَّ لَمْ يَعْرِفُواْ رَسُولُهُمْ فَهُمْ لَهُ و مُنكِرُونَ ١ أَمْ يَقُولُونَ بِيهِ حِنَّةُ أَبَلَجَاءَ هُم بِالْحَقِّ وَأَكْثَرُهُمُ لِلْحَقِّ كَالِهُونَّ ۞ وَلَوِ إِنَّ بَعَ أَلْحَقُّ أَهُوَآءَ هُمْ لَفَسَدَتِ إِلسَّمَوْتُ وَالْارْضُ وَمَن فِيهِ لَيَّ بَلَ اَتَيْنَهُم بِذِكْرِهِمْ فَهُمْ عَن ذِكْرِهِم مُّعَ ضُونٌ ۞ أَمَّ تَتَعَلُّهُمْ خَرْجًا فَخَرَاجٌ وَيِّكَ خَيْرٌ وَهُوَخَ يَرُ التَّازِقِينَ اللهِ وَإِنَّكَ لَتَدُعُوهُمُ وَإِلَىٰ صِرَاطِ مُّسُتَقِيمٌ ا وَ إِنَّ أَلْذِينَ لَا يُومِنُونَ بِالْآخِرَةِ عَنِ أَلْصِّرَطِ لَنَاكِبُونٌ ۞ وَلُوۡ رَحِمُنَهُمُ

وَلَوْ رَحِمُنَهُمْ وَكَشَفْنَا مَا بِهِم مِّن ضُرِّ لَلْجَوُّ الْحِ طُغُيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ ۞ وَلَقَدَ آخَذُنَهُ مُ بِالْعَذَابِ فَمَا أَسْتَكَا نُواْ لِرَبِّهِمْ وَمَا يَنَضَرَّعُونَ ۞ حَتَّى ٓ إِذَا فَتَحُنَا عَلَيْهِم بَابًا ذَا عَذَ ابِ شَدِيدٍ إِذَا هُمْ فِيهِ مُبْلِسُونَ ۞ وَهُوَ أَلذِ ٤ أَنشَأَ لَكُمُ السَّلَمُعَ وَالْابْصَارَ وَالْافْهِدَةُ قَلِيلًا مَّا تَشْكُرُونَ ۞ وَهُوَ أَلْدِكَ ذَرَأَكُمْ فِي إِلَارْضِ وَإِلَيْهِ ثَحْشَرُونَ ۞ وَهُوَ أَلْذِكَ بَكُتِي وَيُمِيثُ وَلَهُ الْحَتِلَفُ اللَّهِ لِ وَالنَّهِ إِرَّ أَفَلَا تَعُقِلُونَ ١٠ كَالُواْمِثُلَ مَا قَالَ أَلَاوَّ لُونَ ١٥ قَالْوَالْمِثُنَا وَكُنَّا ثُرَابًا وَعِظَنْمًا إِنَّا لَمَبُعُوثُونٌ ۞ لَفَدُ وُعِدُنَا نَحُنُ وَءَابَآؤُنَا هَاذَامِن فَبَلُ إِنْ هَاذَآ إِلَّا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَّ ١ قُل لِمَّنِ إِلَارُضُ وَمَن فِنِهَ ٓ إِن كُنتُمُ تَعَلَّمُونَ ۞ سَيَقُولُونَ لِلَّهِ قُلَ اَفَلَا تَذُّكُّرُونَ ١٥٥ قُلْ مَن رَّبُّ السَّ مَوْاتِ اِلسَّبْعِ وَرَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ ٥ سَيَقُولُونَ لِلَّهِ قُلَ اَفَلَا تَنَّقُونً ٥ قُلُ مَنْ بِيَدِهِ مَلَكُونُ كُلِّ شَيْءٍ وَهُوَ يُجِيرُ وَلَا يُحِارُ عَلَيْهِ إِن كُنتُهُ تَعَلَمُونَ ۞ سَيَقُولُونَ لِلهِ قُلُ فَأَذِّ نَشَكَرُونَ ٥ بَلَ اَتَيُنَهُم بِالْحُقِيُّ وَإِنَّهُ مُ لَكَذِبُونَ ۞ مَا اَتَّخَذَ أَلَّهُ مِنَ قَلَدٍّ وَمَا كَانَ مَعَهُ و مِنِ إِلَهُ ۗ إِذَا لَّذَهَبَ كُلَّ إِلَهِ بِمَا خَلَقَ وَلَعَلَا بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضِ شُبِعَنَ أَللَّهِ عَمَّا يَصِفُونَ ۞ عَالِمُ الْغَيْبِ وَالشُّهَادَةِ فَتَعَلِيٰ عَمَّا يُشُرِكُونَ ۞ فُل رَّ بِّ

قُل رَّبِّ إِمَّا ثُرِيَخِ مَا يُوعَدُونَ۞ رَبِّ فَلَا تَجُعَلُنِے فِي الْقَوْمِ الظَّالِمِينِّ۞ وَإِنَّا عَلَىٰٓ أَن نُرِيَكَ مَا نَعِدُهُمُ لَقَندِرُونَ ١٥ ﴿ إَدْفَعُ بِالْتِهِ هِيَ أَخُسَنُ السَّيِّئَةٌ خَنُ أَعُلَمُ إِمَا يَصِفُونٌ ۞ وَقُل رَّبِّ أَعُوذُ بِكَ مِنْ هَ مَزَتِ إِللَّهَ يَظِينِ ۞ وَأَعُوذُ بِكَ رَبِّ أَنْ يَخَضُرُونِ ۞ حَتَّىٰ إِذَا جَاءَ احَدَهُمُ اللَّوْتُ قَالَ رَبِّ إِرْجِعُونِ ۞ لَعَـلِّي أَعُمَلُ صَلِحًا فِيمَا تَرَكُتُ كَلَّا ۚ إِنَّهَا كَلِمَةٌ هُوَ قَآبِلُهَا وَمِنُ وَّرَآيِهِم بَرُزَخُ اِلَىٰ يَوْمِ يُبُعَثُونَ ۞ فَإِذَا نَفِخَ فِي الصُّورِ فَلَا أَنْسَابَ بَيْنَهُمُ يَوْمَبِدِ وَلَا يَتَسَاءَ لُوُنَّ اللَّ فَتَن ثَقُلَتُ مَوَازِينُهُ و فَأَوُ لَيَّكَ هُو الْمُفْلِحُونَ ١٥ وَمَنْ خَفَّتُ مَوَازِينُهُ و فَأُوْلَيَّكَ أَلْدِينَ خَسِرُوٓاْ أَنفُسَهُمۡ فِي جَهَنَّمَ خَلِدُونَ ۞ تَلَفَحُ وُجُوهَهُمُ النَّارُ وَهُمْ فِيهَا كَالِحُونَ ١ أَلَمُ تَكُنَّ - ايَنِيَ ثُنَّإِلَىٰ عَلَيْكُمُ فَكُنتُم بِهَا ثُكَذِّ بُونً ۞ قَا لُواْ رَبَّنَا غَلَبَتُ عَلَيْنَا شِفُوتُنَا وَكُنَّا فَوُمَّا ضَآلِينٌ ۞ رَبَّنَآ أَخُرِجُنَا مِنْهَا فَإِنْ عُدُنَا فَإِنَّا ظَالِمُونَّ ۞ فَالَ إَخۡسَتُواْ فِبِهَا وَلَا تُكَلِّمُونِ ﴿ إِنَّهُ كَانَ فَرِيقٌ مِّنَ عِبَادِ ﴾ يَقُولُونَ رَبَّنَآءَ امَنَّا فَاغْفِرُ لَنَا وَارْحَمُنَا وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّاحِمِينَ ١ فَاتَّخَتَذ تَّمُوهُمُ سُخَرِيًّا حَتَّى آنسَوُكُمُ ذِكْرِ وَكُنتُم مِّنُهُمُ تَضْعَكُونَ ۞ إِنِّ جَزَيْتُهُ مُ الْيَوْمَ بِمَا صَبَرُوٓا أَنْهَامُ هُمُ الْفَآيِرُ وَنَّ ٥ قَالَ كَمُ لَيِثُتُمْ فِي إِلْارْضِ عَلَادَ سِنِينَ ١ قَالُوا لَبِثُنَا يَوُمَّا أَوُ يَعُضَ يَوُمِّ فَسَّئِلِ إِلْعَآدِ بَنَّ ١ قَالَ إِن لَبِئْنُهُ مُ وَإِلَّا قَلِيلًا لَّوَ ٱلتَّكُرُ كُنْتُمْ تَعَلَّمُونَّ ۞ أفسينت موة

أَفْحَسِبْتُمُوهُ أَنَّكَمَا خَلَقُنَكُمُ عَبَنَا وَأَنَّكُمُهُ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونٌ ۞ فَنَعَالَى أَللَّهُ ۚ الْمُلكُ الْحُقُّ لَاۤ إِلَاهَ إِلَّا هُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْكَيرِيمُ ﴿ وَمَنْ يَدُّعُ مَعَ أَلْلَهِ إِلَاهًا - اخَرَ لَا بُرْهَانَ لَهُ وبِهِ عَ فَإِنَّا حِسَابُهُ وعِندَ رَبِّهِ مَّ إِنَّهُ وَلَا يُفْلِحُ الْكُهِنُ وَنَّ ﴿ وَقُل رَّبِ إِغُفِن وَارْحَمُ وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّاحِمِينٌ ﴿ إنته ألتخمز التحييم سُورَةُ آنزَلْنَهَا وَفَرَضَنَهَا وَأَنزَلْنَا فِيهَآءَ ايَتِ بَيِّنَتِ لَّعَلَّكُو تَذَّكُّونًا ۞ أَلزَّانِيَةُ وَالزَّانِ فَاجُلِدُ وا كُلَّ وَلِيدِ مِّنْهُمَا مِأْتَةَ جَلْدَةٌ وَلَا تَاخُذُكُم بِهِمَا رَأْفَذُّ فِي دِبنِ إِللَّهِ إِن كُننُمُ تُومِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْلَاخِرُّ وَلَيَشْهَدُ عَذَابَهُمَا طَآبِفَةٌ مِّنَ ٱلْمُؤْمِنِينِّ ۞ ٱلزَّانِ لَا يَنكِحُ إِلَّا زَانِيَةً اَوْمُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لَا يَنِكُهُمَّ إِلَّا زَانٍ اَوْمُشَرِكُ وَحُرِّمَ ذَالِكَ عَلَى أَلْمُومِنِينَ ۞ وَالْذِينَ يَرْمُونَ أَلْحُصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَاتُواْ بِأَزَّبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجُلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلَّدَةً وَلَانَقَبُنُواْ لَمُنْمَ شَهَادَةً آبَدًا وَأَوْلَإِكَ هُمُ الْفَلْسِقُونَ ٥ إِلَّا أَلْذِينَ تَابُواْ مِنْ بَعُدِ ذَا لِكَ وَأَصْلَحُواْ فَإِنَّ أَلَّهَ غَفُورُ رَّحِيثُمُّ ۞ وَالذِينَ يَرْمُونَ أَزُونِجَهُمُ وَلَمْ يَكُن لَّهُمْ شُهَدَاءُ إِلَّا أَنفُسُهُمْ فَشَهَادَةُ أَحَدِهِمُ وَ أَرْبَعَ شَهَادَاتِ بِاللَّهِ إِنَّهُ لِمَنَ أَلْصَادِ قِينَ ۞ وَالْحَغِيْسَةُ أَن لَّغَنَتُ اللَّهِ عَلَيْهِ إِن كَانَ مِنَ أَنْكَذِبِينَ ۞ وَيَدُرَؤُا عَنْهَا ٱلْعَذَابَ أَن تَنْهُهَدَ أَرْبَعَ شَهَادَاتِ بِاللَّهِ إِتَّهُ لِمَنَ ٱلْكُلْدِبِينَ ۞ وَالْجَغِنْسَةُ أَنْ غَضِبَ أَلَّهُ عَلَجُهَآ إِن كَانَ مِنَ أَلصَّدِ قِينَّ ۞ وَلَوَّلَا فَضَلْ اللَّهِ عَلَيْكُرُ وَرَحْمَنُهُ و وَأَنَّ أَللَّهَ تَوَابُّ حَكِبُم ٥ اتَّأَلَّذِينَ

إِنَّ ٱلَّذِينَ جَآءُو بِالإِفْكِ عُصَّبَةٌ مِّنكُر لَا تَحْسِبُوهُ شَرًّا لَّكُمْ بَلَ هُوَخَيْرٌ لَّكُرّ لِكُلّ إِمْرِيجٍ مِّنْهُم مَّا إَكُنْسَبَ مِنَ أَلِاثُمِّ وَالذِهِ تَوَكِّنَ كِجُرَهُ و مِنْهُمْ لَهُ و عَذَاكِ عَظِبٌ ١ ﴿ لَوْ لَا إِذْ سَمِعْتُمُوهُ ظُنَّ أَلْمُومِنُونَ وَالْمُومِنَاتُ بِأَنْفُسِمَ خَيْرًا وَقَالُواْ هَاذَآ إِفَكُ مُّبِينٌ ۞ لَّوَلَاجَآ وَعَلَيْهِ بِأَزْبَعَةِ شُهَدَآءٌ فَإِذْ لَرِّ يَاتُواْ بِالشُّهَدَآءِ فَأَوْ لَإِلَكَ عِندَ أَلَّهِ هُوْ أَلْكَاذِ بُونَّ ﴿ وَلَوْلَا فَضَلُ اللَّهِ عَلَيْكُرُ وَرَحْمَتُهُ وفِي الدُّنْيِا وَالَاخِرَةِ لَمَسَّكُمُ فِي مَا أَفَضَتُمُ فِيهِ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴿ إِذْ تَلَقَّوْنَهُ وِبِأَلْسِنَتِكُم ۗ وَتَقُولُونَ بِأَفُواهِكُم مَّا لَيْسَ لَكُمْ بِيهِ عِلْمٌ وَتَحْسِبُونَهُ و هَيِّنَا وَهُوَعِندَ أَللَّهِ عَظِيمُ ٥ وَلَوَلَا ۚ إِذْ سَمِعَتُمُوهُ قُلْتُم مَّا يَكُونُ لَنَاۤ أَن نَّتَكَلَّمَ بِهَاذَا سُبِحَٰنَكَ هَاذَا بُهْنَانٌ عَظِبُمْ ۞ يَعِظُكُواٰللَّهُ أَن نَعُوُدُواْ لِمِثْلِهِ ٓ أَبُدَّا إِن كُننُم مُّومِنِينَّ ۞ وَيُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُوالْايَتُ وَاللَّهُ عَلِمٌ حَكِبٌمٌ ۞ إِنَّ أَلْدِينَ يُحِبُّونَ أَن تَشِيعَ أَلْفَخِشَةُ فِي إِلْذِينَ ءَامَنُواْ لَهُمُ عَذَاكَ ٱلِيمُ فِي الدُّنْيِا وَالْاخِرَةِ وَاللَّهُ يَعَلَمُ وَأَنْتُمُ لَا تَعَامَونَ ۗ وَلَوۡلَا فَضَلُ اٰلَّهِ عَلَيۡكُرُ وَرَحۡمَنُهُۥ وَأَنَّ اٰلَّهَ رَءُوفُ رَّحِجُمٌ ۞